# اذڪارُ السِّبَاجِ والمنيدَاءُ

ٳڡػؖۘٲۜؖۨۏ ڣؿڶڐٳؾۣٙڿٵڶۮڬۯ ٳ**ؙڿۜؾڬڹڷڵڒ<u>ؙڞڴٳڹۯ۫ؽؽۼ؇۪ۻؙڒؽ</u>ٳڒؽٚ** ؠۼؿۿڣڰ ۼؿۿڣڰ





## المقدمة

إنَّ الحمدَ للَّه نحمدُه، ونستعينُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللَّه مِن شُرُورِ أَنفسِنا ومِن سيِّئات أعمالِنا، مَن يَهْدِهِ اللَّه فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ عَلَى اللَّهَ عَقَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ وَلَا تَمُونَ اللَّهَ عَمَانَ ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَذِى تَسَآءَلُونَ بِهِـ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ .

[النساء: ١]

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيدًا اللَّهِ فَعُلِمَ اللَّهُ وَيُغْفِرُ سَدِيدًا اللَّهِ فَيَعْفِرْ

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

## أُمَّا بَعْدُ:

فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ، وأحسنَ الهدي هديُ محمدٍ رَبِيْ اللهِ، وأحسنَ الهدي هديُ محمدٍ رَبِيْ اللهِ، وشرَّ الأمور محدثاتُها، وكلَّ محدثة بدعةُ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النار.

أَمَّا بَعْدُ: فقد قال تعالى: ﴿ فَأَذَكُّرُونِ

# أَذْ كُرْكُمْ ﴾ [البقرة:١٥٢].

فالذِّكرُ يُورثُ الذاكرَ ذِكْرَ اللهِ تعالى له، ولو لَمْ يكن في الذكر إلاَّ هذه وحدها لكفى بِهَا فضلاً وشرفًا؛ فكيف والذِّكرُ:

يُورثُ الْمَحبَّةَ الَّتِي هي روحُ الإسلامِ، وقُطبُ رحى الدين، ومدارُ السعادةِ والنجاةِ، ويُورثُ حياةَ القلبِ، والهيبةَ للرَّبِ، ويفتحُ أبوابَ المعرفةِ،

ويُورثُ الإنابةَ والمراقبة، ويحطُّ الخطايا، ويُزيلُ الوحشةَ بين العبدِ وربِّه -تبارك وتعالى-، وهو غِراسُ الجنَّةِ ... إلى غيرِ ذلك من فوائدِ الذَّكْرِ التي ذكرها العلاَّمةُ ابنُ القيمِ كَالِّهُ في كتابِهِ الجلِيلِ: «الوابل الصَّيِّب».

وقد كنتُ -بحولِ اللَّه وقوتِهِ-خدمتُ ذلك الكتاب، وذكرتُ تخريجاتٍ عامَّةً، وأحكامًا مجملةً على

الأحاديثِ التي ذكرها الإمام في أذكارِ اليومِ والليلةِ آخِرَ الكتابِ، وذكرتُ أثناءَ خدمةِ الكتابِ وشرحه ما تركه الإمامُ كَاللهُ من الأحاديثِ الثابتةِ، وسألتُ اللهَ تعالى التوفيقَ لإخراجِ ونشرِ: «أذكار الصباح والمساء» وحدها؛ لعظيم الحاجة إليها.

وقد رغبَ ولدي أبو محمدٍ عبدُ اللهِ ابن محمد بن سعيد -زادهُ اللهُ توفيقًا-

أَنْ يُخرِّجَ تلك الأحاديثَ تخريجًا متوسطًا -بلا إسهابٍ- مع ذِكْرِ أحكامِ الأئمةِ من المحدِّثين على الأحاديثِ ما أمكنَ، فأذنتُ له، فقام بذلك متوخِّيًا الاختصارَ ما وَسِعَه.

وأسألُ اللَّه أن يرزقنا الإخلاصَ في القولِ القصدِ والنية، والإحسانَ في القولِ والعمل، وأن يتقبَّلَ منَّا أجمعين.

وصلَّى اللَّه تعالى على نبيِّنَا محمدٍ و آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا.

وكتب أبو عبد اللَّه محمد بن سعيد سبك الأحد في يوم الجمعة ١٦ من رمضان ١٢٨

## أذكار الصباح

ووقتُها من بعد صلاةِ الصُّبحِ إلى طلوعِ الشمسِ.

١- أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ،

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ (١).

## (١) صحيح:

أخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٢٣)، وأبو داود (٥٠٧١)، والترمذي (٣٣٩٠)، وأحمد (٤١٩٢)، عن عبد الله بن مسعود ﴿ "كَانَ نَبِيُّ اللَّه ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ: . . . ، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا . . . » الحديث.

٢- اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا،
 وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

## (۱) صحيح:

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ح١١٩٩)، وأبر ماجه وأبو داود (٥٠٦٨)، والترمذي (٣٣٩١)، وابن ماجه (٣٨٦٨)، وأبن حبان (٢٣٥٤)، وأحمد (٢/٤٥٣)، والهيثمي (١١٢/٥/١١٢)، والبغوي (١٣٢٥/٥/١٢١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ: «اللَّهُمَّ بَكَ أَصْبَحُنَا ...».

٣- اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ إِلَّا أَنْتَ (١).

## (۱) صحيح:

أخرجه البخاري في صحيحه (٥٩٤٧)، والنسائي (٥٩٤٧)، والطبراني في الكبير (٧/٧١٧٣) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ قَالَ: «سَيِّدُ=

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ،
 عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ
 وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،
 أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ
 وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا

الإسْتِغْفَارِ: ... قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ ؛ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ؛ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِم (١).

المحيح:
أخرجه الترمذي (٣٥٢٩)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٠٤) من طريق أبي رَاشِد الْحُبْرَانِيِّ: أَنَّ أَبَا بَكُر الصِّدِيقِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْنِي مَا أَقُولُ أَبَا بَكُرٍ قُلْ: اللَّهُمَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَصْبَحْتُ اللَّهُمَّ فَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ قُلْ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ . . . ».
قواه الحافظ ابن حجر كَلِيلَة في نتائج الأفكار (٢/ قواه الحافظ ابن حجر كَلِيلَة في نتائج الأفكار (٢/ وقال الشيخ ناصر كَلِيلَة: «إسناده

صحيح».

٥ - سورة الإخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَـٰذُ ۞ اللَّهُ الصَّـَمَدُ

﴿ لَمْ سِكِلِدْ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن

لَّهُ كُفُوا أَحَدُهُ (ثلاث مرات).

سورة الفلق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ اللَّهِ الرَّحِيمِ ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا

- خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞
- وَمِن شُكِّرِ ٱلنَّفَائَاتِ فِي ٱلْعُقَادِ ۞ وَمِن شُكِّرٍ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾.

سورة الناس

ٱلنَّـَاسِ ۞ إِكَـهِ ٱلنَّـَاسِ ۞ مِن شَرِّ

ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴿ ٱلَّذِى يُوَسُوسُ

فِ صُدُودِ ٱلنَّاسِ ﴿ مِنَ ٱلْجِنَّةِ

وَٱلنَّاسِ﴾ . (ثلاث مرات)<sup>(١)</sup> .

\* \* \*

## (۱) حسن:

أخرجه الترمذي (٣٥٧٥)، وأبو داود (٥٠٨٢)، والنسائي (٥٤٤٣)، وأحمد (٥٣١٢) عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «..... قَالَ: قُلْ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتِيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ».

٦- اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهِدُكَ،
 وَأَشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلَائِكَتَكَ،
 وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ
 إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.

# $( \hat{l}_{0}^{(1)})$ ( $\hat{l}_{0}^{(1)}$ ( $\hat{l}_{0}^{(1)}$

## (١) حسن بشو اهده:

أخرجه أبو داود في سننه (٥٠٦٩): «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ
أَوْ يُمْسِي: ... أَعْتَقَ اللَّهُ رُبُعَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا
مَرَّتَيْنِ؛ أَعْتَقَ اللَّهُ نِصْفَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاتًا؛ أَعْتَقَ
اللَّهُ ثَلَاتَةَ أَرْبَاعِهِ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا أَرْبَعًا؛ أَعْتَقَهُ اللَّهُ
تَعَالَى مِنَ النَّارِ».

٧- بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ
 شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. (ثَلَاث مَرَّاتٍ)(١)

= وعند الترمذي (٣٤٩٥) بنون الجمع إلى أن قال: «إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ ذَنْبِ».

## (۱) صحیح:

أخرجه الترمذي (٣٣٨٥)، وأبو داود (٥٠٨٨، وأخرجه الترمذي (٥٠٨٨)، وابن حبان في صحيحه (٢٣٥٢- موارد) مُخْتَصَرًا، وأحمد في المسند (١/ ٢٦، ٦٦) جميعًا من طريق أَبَانَ ابْنِ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُشْمَانَ -يَعْنِي:=

= ابْنَ عَفَّانَ - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: ... لَمْ يُصِبْهُ فَجْأَةً بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِي، يُصْبِحُ فَجْعَلَ الرَّجُلُ وَقَالَ: فَأَصَابَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ الْفَالِجُ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ الَّذِي سَمِعَ مِنْهُ الْحَدِيثَ يَنْظُرُ إلِيْهِ ، فَقَالَ: مَا لَكَ تَنْظُرُ إلَيْهِ ، فَقَالَ: مَا لَكَ تَنْظُرُ إلَيْهِ ، فَقَالَ: مَا لَكَ تَنْظُرُ إلَيْهِ ، فَلَانَ عَلَى عُثْمَانُ ، وَلَا كَذَبَ عُثْمَانُ عَلَى النَّيِ شِيهِ مَا أَصَابَنِي غِيهِ مَا أَصَابَنِي غِيهِ مَا أَصَابَنِي غِيهِ مَا أَصَابَنِي غِيهِ مَا أَصَابَنِي غَضِبْتُ ، فَنَصِبْتُ أَنْ أَقُولَهَا ».

قال الألباني في صحيح الجامع (٥٦٢١): «حديث صحيح».

٨- رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ،
 وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا (١).

\* \* \*

## (١) صحيح:

أخرجه النسائي (٧/٢)، وأحمد (٣/١٤)، والبيهقي (١٥٨/٩)، وابن حبان (٤٥٩٣) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «مَنْ قَالَ: ....وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ».

وصححه الشيخ ناصر في الصحيحة (٣٣٤)، وفي غيرها.

٩- اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَك، لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشَّرِيكَ لَك، لَكَ الْحَمْدُ وَلَك الشُّكُ

## : · ----- ( \)

أخرجه أبو داود (٥٠٧٣)، وابن حبان (٢٣٦١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَنَّام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: ....فَقَدَّ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِيعُ؛ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيُلْتِهِ».

حسنه الحافظ ابن حجر كَلَّلَةُ في شرح الأذكار (٣/ ١٠٧). وحسن الشيخ ابن باز إسناده، انظر تحفة الأخيار (ص٢٤).

١٠- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ، الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَي، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ يَمْمِينِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ يَمْمِينِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكُ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي (١).

## (۱) صحيح:

ا) صحيح . أخرجه أبو داود (٥٠٧٤)، وأحمد في المسند =

# ١١ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى

= (٢٥/٢)، وابن ماجه (٣٨٧١)، وابن حبان في صحيحه (٢٥٧٦)، والنسائي صحيحه (٢٨٢٨)، والنسائي (٨/ ٢٨٢) مُختصرًا، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَمْ يَكُن النَّبِيُّ ﷺ يَدَعُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: ...».

صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في «أمالي الأذكار»: حديث حسن، كما في «الفتوحات الربانية» لابن علَّان (٣/ ١٠٨)، وصححه الشيخ ناصر في صحيح الموارد (٢/ ١٠٨)، وغيره.

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱<sup>)</sup>.

\* \* \*

## (۱) صحیح:

أخرجه أبو داود (٥٠٧٧)، وابن ماجه (٢/ ١٢٧٢/ (٣٨٦٧)، وأحمد في المسند (٤/ ٦٠)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٧) عَنْ أَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيُّ قَالَ: «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: ... كَانَ لَهُ عِدْلُ رَقَّةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَكُلَّ عَنْهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَكُلَّ عَنْهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ فِي حِرْزِ مِنْ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى؛ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ».

١٢ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ
 أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ،
 وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا (١).

## ١) حسن:

أخرجه الحاكم (١/ ٥٤٥)، وابن السني (٤٨) عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لِفَاطِمَةَ: «مَا يَمْنَكُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوْصِيْكِ بِهِ؟ أَنْ تَقُولِي إَذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ: ...». قال الحاكم: صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي. وصححه الشيخ ناصر في صحيح الترغيب والترهيب (٢١٧١/١١).

١٣ - آية الكرسي

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمَيْعِ العَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ:

وَاللّهُ لا إِله اللّهَ إِلله هُو الْحَيُ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَا هُو الْحَيُ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلّا بِإِذْنِهِ عَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مَ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضُ وَلا يَعُودُهُ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضُ وَلا يَعُودُهُ

# حِفْظُهُمَأَ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ (١).

\* \* \*

## (۱) صحيح:

أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (٩٦٠) والطبراني في الكبير (٥٤١) عَنْ أُبِيِّ بن كَعْبِ أَنَّ الجِنِّيُّ قَالَ لَهُ: «. . . وَمَنْ قَالَهَا جِنْنَ يُصْبِحُ ؛ أُجِيْرَ مِنَّا حَتَّى يُمْسِيَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَنَى رَسُولَ اللَّه ﷺ ، فَلَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «صَدَقَ الْخَبِيثُ».

47

١٤ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
 لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي
 وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

 $(\hat{a}$ شُرَ مَرَّاتٍ $)^{(1)}$ 

## (۱) صحيح:

أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٠)، والطبراني (٣٨٨٣) عَنْ أَيِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ أَنَّهُ قَالَ - وَهُوَ فِي أَرْضِ الْمُوَّوَةَ: ... الزَّومِ -: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَن قَالَ غَدْوَةً: ... كَتَبَ اللَّهَ لَهُ عَشْرَ صَنَاتٍ، وَمُحَاعَتْهُ عَشْرَ سَيِّنَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ قَدْرَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَأَجَارَهُ اللَّه مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمَنْ قَالَهَا عَشِيَّةً فَهِشُّرُ ذَلِكَ ».

صحَّحه الشيخ ناصر في الصحيحة (٢٥٦٣).

١٥ - سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ
 خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ،
 وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)(١)

## (۱) صحيح:

أخرجه مسلم (٢٠٩٠)، وأبو داود (١٥٠٣)، وابن ماجه والترمذي (٣٥٥٥)، والنسائي (١٣٥١)، وابن ماجه (٣٨٠٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِبْدِ جُوئِرِيَةً - وَكَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَحَوَّلَ اسْمُهَا -، فَخَرَجَ وَهِيَ فِي مُصَلَّاهَا، وَرَجَعَ وَهِيَ فِي مُصَلَّاهَا، فَقَالَ: لَمْ تَوَالِي فِي مُصَلَّاهَا، وَرَجَعَ وَهِيَ فِي مُصَلَّاهَا، فَقَالَ: نَعْمُ. قَالَ: قَلْ فَقُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ لَوَزَنَتْ بِمَا قُلْتِ لَوَزَنَتْ بِمَا قُلْتِ لَوَزَنَتْ بِمَا قُلْتِ لَوَزَنَتْ بِمَا قُلْتِ الْوَزُوزَتْ بِمَا قُلْتِ

١٦ - أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ، وَنَصْرَهُ، وَنُورَهُ، وَبَرَكَتَهُ، وَهُدَاهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ ، وَشَرِّ مَا

أخرجه أبو داود (٥٠٨٤) عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ: .....، ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ». وحسنه الشيخ ناصر في صحيح الجامع (٣٥٢).

١٧ - اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ
 عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي
 بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. ثَلَاثَ مَرَاتٍ (١)

## (۱) حسن:

أخرجه أبو داود (٥٠٩٠) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: «يَا أَبَتِ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ: «....، تُعِيدُهَا حِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثًا، وَثَلَاثًا حِينَ=

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ،
 وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَدِينِ نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ
 عَيْدٍ، وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا
 وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١).

= تُمْسِي، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِهِنَّ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ». قال الشيخ ناصر في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٢٥١): «حسن الإسناد».

## (١) صحيح:

أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (٣٤٣)، وأحمد في السند (٢/٤٠٠)، والدارمي في السنن (٢/ ٢٠٨٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: ....».

١٩ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا،
 وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا (١).

\* \* \*

## (۱) صحيح:

َخرِجه ابن ماجه (٩٢٥)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٥٣)عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٠ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ
 تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

(سَبْع مَرَّاتٍ)

\* \* \*

## ١) حسان:

أخرجه أبو داود (٥٠٨١)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٧٠) مِن حَدِيْثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ فِي كُلِّ يَوْم حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُصْسِي: ... كَفَاهُ اللَّهُ مَا أَهْمَهُ مِنْ أُمْرٍ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».

قال الشيخ الأرناؤُوط في تحقّيقه على زاد المعاد (٢/ ٣٧٦): وإسناد أبي داود رجاله ثقات، لكن فيه زيادة منكرة وهي: "صَادِقًا كَانَ بِهَا أَوْ كَاذِبًا».

٢١- أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

(مِئَةَ مَرَّةٍ، وَكُلَّمَا زَادَ كَانَ أَفْضَلَ)(١)

\* \* \*

#### (۱) صحيح:

أخرجه العقيلي في الضعفاء (ص٤١١)، وأبو نعيم في أخرجه العقيلي في الضعفاء (ص١٠١)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١٠/١) من طريق الطبراني بسند صحيح، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوْسَى، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: «جَاءَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَنَحْنُ جُلُوسٌ فَقَالَ: مَا أَصْبَحْتُ غَذَاةً قَطُّ إِلَّا اسْتَغْفَرْتُ اللَّه فِيْهَا مِثَةً مَرَّةٍ».

صححه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة (١٦٠٠)، وفي صحيح الجامع (٥٤١٠).

٢٢ - سُبْحَانَ الله.

(مِئَةَ مَرَّةٍ، وَكُلَّمَا زَادَ كَانَ أَفْضَلَ)

الْحَمْدُ لله .

(مِئَةَ مَرَّةٍ، وَكُلَّمَا زَادَ كَانَ أَفْضَلَ)

اللَّه أَكْبَرُ .

(مِئَةً مَرَّةٍ، وَكُلَّمَا زَادَ كَانَ أَفْضَلَ)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ

الْمُلْك، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ

٤١

## شَيْءٍ قَلِيرٌ .

# (مِئَةَ مَرَّةٍ، وَكُلَّمَا زَادَ كَانَ أَفْضَلَ)(١)

#### (۱) حسن:

أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (٢٢١/٤٧٦) عَنْ عَمْدِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَال: (سُبْحَانَ الله) مِئَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا؛ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ مِئَةِ بَدَنَةٍ ، وَمَنْ قَال: (الْحَمْدُ لله) مِئَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا؛ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ مِئَةٍ مَرَّةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مَقْبَلُ عُرُوبِهَا؛ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ مِئَةً مَرَّةٍ مَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ مَتْ مَلْ وَعَنْ قَالَ: (اللَّه أَكْبَرُ) مِئَةً مَرَّةٍ، قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا؛ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِنْقِ مِئَةٍ رَقَبَةٍ، وَمَنْ قَالَ: (اللَّه أَكْبَرُ) مِئَةً مَرَّةٍ مِئَةٍ رَقَبَةٍ، وَمَنْ قَالَ: (لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَحُدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُمْلُكُ،=

٢٣ - سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْدِهِ.

أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ.

(مِثَةَ مَرَّةٍ وَكُلَّمَا زَادَ كَانَ أَفْضَلَ)(١)

\* \* \*

= وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) مِئَةَ مَرَّةٍ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا؛ لَمْ يَجِئ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدٌ بِعَمَلِ أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ، إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ».

#### (۱) صحیح:

أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٩٢)، والترمذي (٣٤٦٩)، والنسائي في عمل اليوم والليلة=

- ( ٣٨٠ / ح ٥٦٨ ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْفِيهِ اللَّهِيِّ قَالَ : «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْلِهِ مِثَّةَ مَزَّةٍ ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيّامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ».

قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح غريب». وعند أبي داود (٥٠٩١) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ مِثَةَ مَرَّةٍ، وَإِذَا أَمْسَى كَذَلِكَ؛ لَمْ يُوَافِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَاثِقِ بِمِثْلِ مَا وَافَى».

وبنحوه عند البَخَارِي في الدعوات (٦٠٤٢) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً فَهِي: أَنَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِثْقَ مَرَّةٍ؛ خُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

٢٤- «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى اللهُ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الله

## (عشر مرات)<sup>(۱)</sup>

(١) أخرجه البخاري (٣١٩٠) ومسلم (٤٠٦).

أخرج الطبرانيُّ بسندِ جيدِ عن أبي الدرداء على قال: قال رسول اللَّه على : (مَنْ صَلَّى عليَّ حين يُصبح عشرًا وحين يُمسي عَشْرًا أَدْرَكَتْهُ شفاعتي يومَ القِيَامَةِ». حَسَّنه الشيخ ناصرِ في صحيح الجامع الصغير (٦٢٣٣).

# أذكار المساء

ووقتُها منْ بعد صلاةِ العصرِ إلى غروبِ الشمسِ.

١- أَمْسَيْنَا وَأَمْسَىٰ الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا بَعْدَهَا، خَيْرَ مَا بَعْدَهَا،

٤٦

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ.

٢- اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا،
 وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِدُ.

٣- اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لِكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لِلَى يَغْفِرُ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّ أَنْتَ.

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ،
 عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ
 وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُودُ
 بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ
 وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا
 أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمِ.

الحال الصباح والمساء والمساء والمساء والمساء والمساء بسم اللّه الرّحيم الرّحيم وقُلُ هُو اللّه أحدد الله السّمد الله السّمد الله أحدد الله وكم يكن له كُولد الله وكم يكن له كُولد الله مرات).

الله الله الرّحمن الرّحيم بسم اللّه الرّحمن الرّحيم من شرّ ما الله الرّحيم الله الرّحيم من شرّ ما الله الرّحيم من شرّ ما الله الرّحيم من شرّ ما من شرّ ما

- خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞
- وَمِن شَكِّرٍ ٱلنَّفَاتُنَتِ فِي ٱلْمُقَادِ اللَّهُ وَمِن شَكِّرٍ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿

(ثلاث مرات).

سورة الناس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۚ ۞ مَلِكِ

ٱلنَّـاسِ ﴿ إِلَـٰهِ ٱلنَّـاسِ ۞ مِن شَـرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْحَنَّـاسِ ۞ ٱلَّذِى يُوَسُّوِسُ

् ० ١

فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴿ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾ (ثلاث مرات). \*\*\*

٦- اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلَائِكَتَك، وَجَمِيعَ خَلْقِك، أَنَّك أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ .

(أَرْبَع مَرَاتٍ)

٧- بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
 (ثَلَاثُ مَرَّاتٍ).
 \*\*\*
 - رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا،
 وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا.
 \*\*\*

9- اللَّهُمَّ مَا أَمْسَىٰ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.

١٠ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ، الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَيَ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شَمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِك شَمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِك أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

١١ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
 لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

\* \* \*

١٢ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ
 أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ،
 وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا.

۱۳ – آية الكرسي

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمَيْعِ العَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

﴿ اللّهُ لا آلِكُ إِلّهُ إِلا هُو الْحَى الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ اللّهَ لا تَأْخُذُهُ اللّهَ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللّهَ عَندُهُ وَ إِلّا فِمَا فِي الْأَرْضُ مَن ذَا اللّذِيهِ مَ وَمَا خُلْفَهُمُ وَلا يَا فَيْ اللّهُ اللّهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مَ وَمَا خُلْفَهُمُ وَلا يُحِيطُونَ فِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ وَإِلّا بِمَا شَاءً وَسِعَ يُحِيطُونَ فِشَيْء مِنْ عِلْمِهِ وَاللّهُ بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيّهُ السَّمَواتِ وَاللّهُ رَضَ وَلا يَعُودُهُ وَلَا يَعُودُهُ وَفَظُهُما وَهُو الْعَلِي الْعَظِيمُ ﴿ .

الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

# (عَشْرَ مَرَّاتٍ)

\* \* \*

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَىٰ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَتْحَهَا، وَنَصْرَهَا، وَنُورَهَا، وَبَرَكَتَهَا، وَهُدَاهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا بَعْدَهَا.
 مَا فِيهَا، وَشُرِّ مَا بَعْدَهَا.

١٦ - اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. (ثَلَاثَ مَرَاتٍ)

١٧ - حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَّبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. (سَبْع مَرَّاتٍ)

١٨ - سُبْحَانَ الله.

(مِئَةَ مَرَّةٍ، وَكُلَّمَا زَادَ كَانَ أَفْضَلَ)

الْحَمْدُ لله .

(مِئَةَ مَرَّةٍ، وَكُلَّمَا زَادَ كَانَ أَفْضَلَ)

اللَّه أَكْبَرُ .

(مِئَّةَ مَرَّةٍ، وَكُلَّمَا زَادَ كَانَ أَفْضَلَ)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ

٦.

شَيْءٍ قَدِيرٌ .

(مِئَةَ مَرَّةٍ، وَكُلَّمَا زَادَ كَانَ أَفْضَلَ)

١٩ - أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شُرِّ مَا خَلَقَ.

رَّ صَحْبَعِ أخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٠٩) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «جَاءَرَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبِ لَلَغَتْنِي الْبَارِحَةَ، قَالَ: أَمَّا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: «....؛ لَمْ تَضُرَّكَ».

انكار الصباح والمساء به ٠٠٠ - سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْدِهِ.

أَوْ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ.

(مِئَةَ مَرَّةٍ وَكُلَّمَا زَادَ كَانَ أَفْضَلَ)

\* \* \*

٢١- «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى
 آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ،
 وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
 اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ،
 آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ،
 وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
 وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
 (عشر مرات)

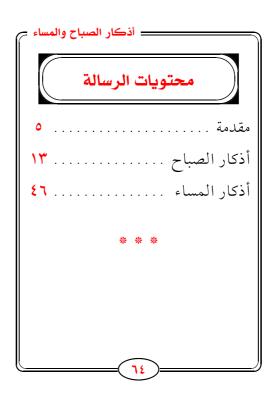